عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الفَرْوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هَيْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبْبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْيِرَ رَسُول اللهِ ﷺ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ: "اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَينَهُمْ». [طرفه في: ١٨٤].

## ٤/٤ \_ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَّحُ خَيِّكُ ۗ [النساء: ١٢٨]

٢٦٩٤ ـ حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ ﴿ وَإِنِ آمَرَأَةُ عَلَى اللّهِ عَنْ عائِشَةَ ﴿ وَإِنِ آمَرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ ما لَا يُعْجِبُهُ، كِبَرا أَوْ غَيرَهُ، فَيُرِيدُ فَرُودَ فَيُرِيدُ فَرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْني وَاقْسِمْ لِي ما شِفْتَ، قالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. [طرنه ني: ٢٤٥٠].

## ٥/٥ ـ بابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي ذِبْهِ، وَلَهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بْنِ حَالِدِ الجُهنِيُّ وَهُ قَالاً: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي صَدَقَ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي صَدَقَ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ اللهُ الرَّجْمُ، فَفَدَيتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِنَةِ مِنَ الغَنَم وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلتُ الرَّجْمُ، فَفَدَيتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِنَةِ مِنَ الغَنَم وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلتُ أَهْلَ العِلم فَقَالُوا: إِنَّما عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، فَقَالَ النَّي عَلَى الْمَنَا فِي اللهِ، أَمَّ الوَلِيدَةُ وَالغَنِمُ فَرَدَّ عَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَالغَنَمُ فَرَدَّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَالغَنَمُ فَرَدَّ عَلَى امْرَأَةٍ هٰذَا وَلَيدَةً وَالْعَنَمُ فَرَدَّ عَلَى الْمِنَا أَنْيسُ وَرَعْمَهَا الْوَلِيدَةُ فَالُهُ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ فَرَدَّ عَلَى الْمِنَا أَنْيسٌ فَرَجَمَهَا الطَرِه في: ٢٣١٤، فَارْجُمْهَا الْفَلِيدَةُ الْمَلْمَا أُنْيسٌ فَرَجَمَهَا الطَرِه في: ٢٣١٤.

7/٦ ـ بابٌ كَيفَ يُحْتَبُ: هٰذا ما صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، وَأُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ فُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

٢٦٩٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا مُنْدَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلَ الحُدَيبِيةِ، كَتَبَ عَلِيٌ بَينَهُمْ كِتَاباً، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَالِكَ، فَقَالَ لِعَلِيِّ: «امْحُهُ». فَقَالَ عَلِيٍّ: ما أَنَا بِالَّذِي لَمْ نُقَالِكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحُهُ». فَقَالَ عَلِيٍّ: ما أَنَا بِالَّذِي أَمْ خَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ السَّلَاحِ، فَمَالُوهُ ما جُلُبًانُ السَّلَاحِ؟ فَقَالَ: القِرَابُ بِمَا السَّلَاحِ، فَسَأَلُوهُ ما جُلُبًانُ السَّلَاحِ؟ فَقَالَ: القِرَابُ بِمَا فِيهِ. [سلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبة في الحديبة، ورتم: ١٧٨٦]. [طرف في: ١٧٨١].

٢٦٩٩ \_ حدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَن البَرَاءِ رَهِ اللهِ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ في ذِي القَعْدَةِ، فَأَبِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَلَمًّا كَتَبُوا الكِتَابَ كَتَبُوا: لَهٰذا ما قاضي عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ، قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ». ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ». قالَ: لَا وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَداً، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكِتَابَ، فَكَتَبَ: «هٰذا ما قاضىٰ عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا". فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضي الأَجَلُ، أَتَوْا عَلِيّاً فَقَالُوا: قُل لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضِي الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةً: يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، دُونَكِ ابْنَةَ عَمُّكِ حَمَلَتُهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ: جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيدٌ ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: ﴿الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ . وَقَالَ لِعَلَيُّ: ﴿أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَقَالَ لَجِعْفُوزَ: ﴿ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُّقِي ۗ . وَقَالَ لِزَيدٍ: «أَنْتَ أُخُونَا وَمَوْلَانَا». [طرفه في: ١٧٨١].